# رسىالة وإكْبار .. لآبائنا الْكبار محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام - ١٤٣٩/٥/٢٣ هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَفَّقَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَهِ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَهَدَاهُمْ لِمَا فِيهِ فَلَاحُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمِ التَّلَاقِ، وَأَشْهَدُ أَلَّ إِلَهَ لِمَا فِيهِ فَلَاحُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمِ التَّلَاقِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الكَرِيمُ الخَلَّقُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ الخَلْقِ عَلَى الإِطْلَاقِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ الخَلْقِ عَلَى الإِطْلَاقِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمِنْ تَبْعِهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ فَهِيَ وَصِيَّةُ اللهِ لَكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَلاَّوَّلَيْنِ وَالآخَرِيْنِ (( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ)) وَخُذْ مِن تُقَى الرَّحْمَنِ أَعْظَمَ جُنَّةٍ

لِيَوْمِ بِهِ تَبْدُو عِيَانًا جَهَنَّمُ

وَيُنْصَبُ ذَاكَ الْجِسْرُ مِنْ فَوْقِ مَتْنِهَا فَهُاوٍ وَمَخْدُوْشٍ وَنَاجٍ مُسَلَّمُ

وَيَأْتِيْ إِلَهُ العَالَمِيْنَ لِوَعْدِهِ

فَيَفْصِلُ مَا بَيْنَ العِبَادِ وَيَحْكُمُ

#### رسالةً وإكْبار .. لآبائنا الْكبار

محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام - ٣٩/٥/٢٣ ١ هـ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / رِسَالَةٌ خَاصَّةٌ لِآبَائِنَا كِبَارَ السِّنِّ مِمَّنْ نُخَالِطُهُمْ فِي الْمِسَاجِدِ وَالْمَسْوَاقِ، وَمِمَّنْ نَرَاهُمْ الْمِسَاجِدِ وَالْمَسْوَاقِ، وَمِمَّنْ نَرَاهُمْ فِي الْمِسَاجِدِ وَالْمُسْوَاقِ، وَمِمَّنْ نَرَاهُمْ فِي دُوْرِ الرِّعَايَةِ وَالْمُسْتَشْفَيَاتِ.

نَقُولُ لَهُمْ / مَعَاشِرَ الكِبَارِ: اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَنَا بِقُدْرَتِهِ، وَصَرَّفَنَا فِي هَذَا الوُجُودِ وَالْكُونِ بِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا النِّعَمَ بِفَضلِهِ وَوَاسِعِ رَحْمَتِهِ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا خَفِيفًا ثُمَّ أَمَدَّهُ بِالصِّحَّةِ بِفَضلِهِ وَوَاسِعِ رَحْمَتِهِ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا خَفِيفًا ثُمَّ أَمَدَّهُ بِالصِّحَةِ وَالعَافِيَةِ، فَكَانَ بِهِ حَلِيمًا رَحِيمًا لَطِيفاً (( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ وَالعَافِيةِ، فَكَانَ بِهِ حَلِيمًا رَحِيمًا لَطِيفاً (( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ))

مَعَاشِرَ الكِبَارِ / كَأَنِّي بِكُمْ وَأَنْتُمْ تُعِيدُونَ شَرِيطَ الذِّكْرِيَّاتِ؛ ذِكْرَيَاتِ مَعَ الشَّبَابِ وَقَوَّتِهِ ، تَتَذَكَّرُونَ أَجْمَلَ الأَيَّامِ وَأُحْلَى الذِّكْرِيَاتِ مَعَ الشَّبُونَ وَالْأَعْوَامُ، وَتَلاَحَقَّتِ اللَّسُنُونَ وَالْأَعْوَامُ، وَتَلاَحَقَّتِ الأَصْحَابِ وَالأَعْوَامُ، وَتَلاَحَقَّتِ اللَّيَّامُ تِلْوَ الأَيَّامُ تِلْوَ الأَيَّامِ ، حَتَّى صِرْتُمْ إِلَى الْمَشِيبِ وَالْكِبَرِ، وَوَقَفْتُمْ عِنْدَ آخِرِ الأَيَّامُ تِلْوَ الأَيَّامِ ، حَتَّى صِرْتُمْ إِلَى الْمَشِيبِ وَالْكِبَرِ، وَوَقَفْتُمْ عِنْدَ آخِرِ الأَيَّامُ تِلْوَ الأَيَّامِ ، حَتَّى صِرْتُمْ إِلَى الْمَشِيبِ وَالْكِبَرِ، وَوَقَفْتُمْ عِنْدَ آخِرِ الْأَيَّامُ تِلْوَ الأَيَّامِ ، حَتَّى صِرْتُمْ إِلَى الْمَشِيبِ وَالْكِبَرِ، وَوَقَفْتُمْ عِنْدَ آخِرِ الْمَيَّامِ تَلْوَ الْحَيَاةِ ، وَقَدْ ضَعُفَتْ أَبْدَانُكُمْ وَانْتَابَتْهَا الأَسْقَامُ وَالآلَامُ، كَأَيِّ بِكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَكَأَنَّهَا نَسْجُ مِنْ الْحَيَالِ أَوْ ضَرْبٌ مِنَ الأَحْلَامِ، وَلِسَانُ حَالِكُمْ يَقُولُ كَمَا قَالَ الأَوَّلَ:

#### رسالة وإكبار .. لآبائنا الكبار

محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام - ٣ ٢/٥/٩ ١ هـ

بَكَيْتُ عَلَى الشّبابِ بِدَمْعِ عَيْنِي فَلَمْ يُغنِ البُكاءُ وَلاَ النَّحِيبُ فَيا أَسَفاً أَسِفْتُ عَلَى شَبابٍ، نَعاهُ الشّيبُ والرّأسُ الخَضِيبُ عَرَيْتُ مَنَ الشّبابِ وَكُنْتُ غَضًّا كَمَا يَعْرَى مِنَ الوَرَقِ القَضيبُ فَيَا لَيتَ الشّبابَ يَعُودُ يَوْماً، فَأُحْبِرَهُ بَمَا فَعَلَ المِشيبُ

نَقِفُ الْيَوْمَ - عِبَادَ اللهِ - مَعَ كَبِيرِ السِّنِّ الَّذِي رَقَّ عَظْمُهُ وَكَبُرَ سِنُّهُ، وَشَابَ رَأْسُهُ، وَخَارَتْ قِوَاهُ، نَقِفُ اليَوْمَ مَعَ كَبِيرِ السِّنِّ، وَمَعَ حُقُوقُهِ الَّتِي طَالَمَا خُيِّعَتْ، وَمَشَاعِرُهُ وَأَحَاسِيسُهُ الَّتِي طَالَمَا جُرِحَتْ، وَمَشَاعِرُهُ وَأَحَاسِيسُهُ الَّتِي طَالَمَا جُرِحَتْ، وَمَشَاعِرُهُ وَأَحَاسِيسُهُ الَّتِي طَالَمَا جُرِحَتْ، وَمَعَ آلَامِهِ وَهُمُومِهِ وَأَحْزَانِهِ الَّتِي كَثُرَتْ وَعَظُمَتْ! فَأَصْبَحَ اليَوْمَ غَرِيبًا حَتَّى بَيْنَ أَهْلِهِ وَأُوْلَادِهِ، تَقِيلًا حَتَّى عَلَى أَقْرِبَائِهِ وَأَحْفَادِهِ، لَا يُجَالِسُهُ وَلَا يَنْ أَهْلِهِ وَأُوْلَادِهِ، تَقِيلًا حَتَّى عَلَى أَقْرِبَائِهِ وَأَحْفَادِهِ، لَا يُجَالِسُهُ وَلَا يَئِنْ أَهْلِهِ وَأُوْلَادِهِ، وَلِدَقَائِقَ مَعْدُودَةٍ وَلَوُمَّكَا تَعَلَّلُها إِنْشِغَالُ وَلَا يَكِلُهُ وَمَشُورَتَهُ مِنْهُمْ، وَلِدَقَائِقَ مَعْدُودَةٍ وَلَوُمَّكَا تَعَلَّلُها إِنْشِغَالُ وَلَا يَكَلَّمُ الكَبِيرُ قَاطَعَهُ الصَّبْيَانُ، وَالْمَا فَهُ الصَّغِيرُهِ - نَعَمْ عِبَادَ اللهِ - فَإِذَا تَكَلَّمُ الكَبِيرُ قَاطَعَهُ الصَّبْيَانُ، وَالْمَهُ وَمَشُورَتَهُ سَقَهَهُ الصَّغَارُ قَبْلَ الكَبَارِ، فَأَصْبُحَتْ حِكْمَتُهُ وَحِبْرَتُهُ فِي الْحَيَاةِ إِلَى ضَيَاعٍ وَخُسْرَانٍ.

يَمُرُّ عَلَيْهِ اليَوْمُ وَكَأَنَّهُ عَامٌ! قَلْبُهُ بَحْرُوحٌ مُنْكَسِرٌ، وَعَيْنُهُ تَذْرِفُ دَمْعًا غَزِيرًا مُنْهَوِرًا، وَهَمُّهُ وَشُغْلُهُ الشَّاغِلُ اِنْتِظَارَ دَوْرِهِ بَعْدَ أَنْ رَأَى مُعْظَمَ أَقْرَانِهِ وَجُلَسَائِهِ قَدْ فَارَقُوا الحَيَاةَ، وَأَصْبَحَ وَحِيدًا غَرِيبًا يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللهِ .

#### رسىالة وإكْبار .. لآبائنا الْكبار محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام - ٣٩/٥/٢٣ هـ

مَعَاشِرَ الكِبَارِ / إِنَّ لَمْ يَرْحَمْ ضَعْفَكُمْ الصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ فَاللَّهُ يَرْحَمُ ضَعْفَكُمْ الصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ فَاللَّهُ يَرْحَمُ ضَعْفَكُمْ، وَهُوَ القَائِلُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ((إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ وَتَعَالَى ((إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ وَتَعَالَى ((إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حَيلةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً \* فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا عَفُورًا ))

وَإِنْ اِعْتَزَلَكُمْ الأَوْلَادُ وَالأَقَارِبُ وَالأَصْحَابُ فَفِي اللهِ عِوَضٌ عَنْ اللهِ عِوَضٌ عَنْ اللهِ اللهِ عِوَضٌ عَنْ الفَائِتِينَ، وَفِيهُ أَنَسُ لِلْمُسْتَوْحِشِينَ.

لَئِنْ نَسِيَ الكَثِيرُ فَضْلَكُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْسَى، وَلَئِنْ جَحَدَ الكَثِيرُ مَعْرُوفَكُمْ فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ لَا يَبْلَى، وَلَئِنْ طَالَ العَهْدُ عَلَى مَا قَدَّمْتُمُوهُ مِنْ حَيْراتٍ وَتَضْحِيَاتٍ فَإِنَّ الخَيْرَ يَدُومُ وَيَبْقَى، وَالجَزَاءُ مِنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ العُلَى القَائِلُ جَلَّ وَعَلا ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّمَوَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ))

،باركَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الكتابِ والسُّنة، وَنَفَعنا بِمَا فِيهِما مِنَ الآياتِ وَالْحِكْمَةِ ،أقولُ قَوْلِي هَذا، واسْتغفرِ اللهُ لِي وَلَكُم مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم

أَخْطُبَهُ الثَّانِيَةُ

### رسالةً وإكْبار .. لآبائنا الْكبار محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام - ١٤٣٩/٥/٢٣ هـ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، والشَّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَلَّ اللهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ إِلَهَ إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلى آلِهِ وأصْحَابِهِ وأعْوانِهِ واسْلَم تَسْلِيماً كثيراً ، أمّا بَعْدُ :

مَعَاشِرَ الْكِبَارِ / نَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ جَعَدَتْ جُلُودُكُمْ، وَتَقُلَتْ أَسْمَاعُكُمْ، وَصَعَلَقُ مُ مَعَ وَضَعُفَتْ أَبْصَارُكُمْ، وَتَرَهَّلَتْ عَضَلاَتُكُمْ، وَقَلَّتْ حَرَكَاتُكُمْ، وَمَعَ ذَلِكَ فَأَنْتُمْ كِبَارٌ فِي قُلُوبِنَا، كِبَارٌ بِعَظِيمِ حَسَنَاتِكُمْ وَفَضْلِكُمْ بَعْدَ اللهِ عَلَيْنَا، أَنْتُمْ الَّذِينَ عَلَّمْتُمْ وَرَبَّيْتُمْ وَبَنَيْتُمْ وَقَدَّمْتُمْ وَصَحَيْتُمْ! اللهِ عَلَيْنَا، أَنْتُمْ الَّذِينَ عَلَّمْتُمْ وَرَبَّيْتُمْ وَبَنَيْتُمْ وَقَدَّمْتُمْ وَضَحَيْتُمْ! فَمَالُكُمْ مِنَّا إِلَّا التَّوْقِيرُ وَالتَّقْدِيرُ وَالإِجْلَالُ وَالدُّعَاءُ؟ فَاللهُ أَمْرَنَا بِسُؤَالِهِ الرَّحْمَةَ لَكُمْ، قَالَ تَعَالَى ((إِمَّا يَبْلُغَنَّ جَنَاحِ الذُّلِّ لَكُمْ، قَالَ تَعَالَى ((إِمَّا يَبْلُغَنَّ جَنَاحِ الذُّلِّ لَكُمْ، قَالَ تَعَالَى ((إِمَّا يَبْلُغَنَّ جَنَاحِ الذُّلِّ لَكُمْ، قَالَ تَعَالَى ((إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَمُمَا أَفْ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَمُمَا أَفْ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ وَتُنْ الرَّمْهُمَا كَمَا رَبِيلِ صَغِيراً ))

وَرَسُولُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمُ [صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ، مِنْ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ]

#### رسالة وإكْبار .. لآبائنا الْكبار محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام - ١٤٣٩/٥/٢٣ هـ

مَعَاشِرَ الكِبَارِ / إِذَا كُنتُمْ تُعَانُونَ مِنْ الآلامِ وَالأَسْقَامِ وَالأَمْرَاضِ الَّتِي جَعِدُونَهَا بِسَبَبِ كِبَرِ السِّنِ فَالمِلَائِكَةُ كَتَبْتْ حَسَنَاهَا، وَاللَّهُ عَظَّمَ أَجُورَهَا، وَسَتَجِدُونَهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ كَان لِمِنْهِ أَجُورَهَا، وَسَتَجِدُونَهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ وَتُقْلِقُكُمْ الأَسْقَامِ وَالآلامِ مِنْ حَسَنَاتٍ وَدَرَجَاتٍ، اليَوْمَ تُرْعِجُكُمْ وَتُقْلِقُكُمْ وَتُعْلِقُكُمْ وَتَعْلِكُمْ وَتَعْلِكُمْ وَتَعْلِكُمْ وَلَكَنَاعٍ، وَلِكَنَاءٍ، فَإِنَّ اللهُ لَا يَمْنَعُ عَبْدَهُ اللهِ جَزِيلَ الأَجْرِ وَالثَّنَاءِ، فَإِنَّ اللهُ لَا يَمْنَعُ عَبْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَجَبًا المُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحْدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرًاءُ شَكَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ مَنْ لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ مَنْ لَهُ مَلَكُمْ ، وَأَجْرَلَ فِي الآخِرَة تَوابَكُمْ.

مَعَاشِرَ الكِبَارِ / أَنْتُمْ قُدْوَةٌ لِأَبْنَائِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، قُدُوةٌ فِي جُعْتَمَعَاتِكُمْ، فَإِنْ كَانَ الوَاحِدُ مِنْكُمْ مُحَافِظًا عَلَى الخَيْرِ وَالطَّاعَاتِ أَحَبُّوهُ وَأَجَلُوهُ وَأَكْرَمُوهُ، وَإِنْ وَجَدُوهُ يَسُبُ النَّاسَ وَيَشْتُمَهُمْ وَيَنْتَقِصَهُمْ وَيَغْتَابَهُمْ أَهَانُوهُ وَأَذَلُّوهُ وَانْتَقَصُوهُ، وَهَكَذَا يُجْزَى الْمُحْسِنُ بِالإحْسَانِ، وَالْمُسِيئُ بِالخَيْبَةِ وَالْحُسْرَانِ.

## رسالة وإكبار .. لآبائنا الْكبار محمد المهوس /جامع الحمادي بالدمام - ١٤٣٩/٥/٢٣ هـ

اللَّهُمَّ اِخْتِمْ لِكُمْ وَلَنَا بِغَيْرٍ، اللَّهُمَّ اِجْعَلْ جَيْرَ أَعْمَالِكُمْ وَأَعْمَالِنَا وَخَيْلُ أَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ، اللَّهُمَّ اِجْعَلْ أَوَاخِرَهَا، وَجَيْرُهَا جَوَاتِمَهَا، وَجَيْرُ أَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ، اللَّهُمَّ اِجْعَلْ أَسْعَدَ اللَّحَظَاتِ وَأَعَزَّهَا لَحُظَةُ الوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، اللَّهُمَّ اِرْحَمْ كِبَارِنَا، وُوفِقِقْ لِلحَيْرِ صِغَارِنَا، وَحُذْ بِنَوَاصِينَا لِمَا الرَّاحِينَ، اللَّهُمَّ اِرْحَمْ كِبَارِنَا، وُوفِقِقْ لِلحَيْرِ صِغَارِنَا، وَحُذْ بِنَوَاصِينَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنَّا يَارَبَّ الْعَالَمِينَ ،هذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَوْنَ عَلَى النَّهِ وَمَلَوْكَمَ بِذِلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ (﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَوْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَوْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا )) وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ عَمْ عَلَيْهِ عِمَا عَشْرًا" عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاحِدَةً صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِمَا عَشْرًا" مَنْ صَلّى عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاحِدَةً صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِمَا عَشْرًا" وَوَاهُ مُسْلِم